

## المكتبة الخضئاء للأطفال

مطعى حدجال الديث



الطبعة العاشرة



بقد عطبية الإبراشي



يُحْكَى أَنَّ ثَلاَ ثَهَ مِنَ الجُنُودِ الْمُحِبِينَ لِلْوَطَنِ، وَاسْمُهُمْ فَائِزْ وَنَادِرْ وَغَالِبْ اِنْتَهَوْ ا مِنَ الْحَرْبِ ، فَأَرَادُوا الرُّجُوعَ إِلَى فَائِزْ وَنَادِرْ وَغَالِبْ اِنْتَهَوْ ا مِنَ الْحَرْبِ ، فَأَرَادُوا الرُّجُوعَ إِلَى بَلَدِهِمْ ، وَسَارُوا في طَرِيقِهِم مَسَافَةً طَوِيلَةً ، وَأَخَذُوا يَنْتَقِلُونَ مِن قَرْيَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَمِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَهُمْ في حُرْنٍ شَديدٍ، وَقُو بُهُمْ مُتَأَلِمَةُ السَّيِئَةِ التَّتَى وَقُلُو بُهُمْ مُتَأَلِمَةَ الْقِتَالِ سَنَوَاتٍ طَويلَة ، والإنتَصارِ في مُحَارَبَةِ عُومِلُوا بِها، بَعْدَ الْقِتَالِ سَنَوَاتٍ طَويلَة ، والإنتَصَارِ في مُحَارَبَةِ عُومِلُوا بِها، بَعْدَ الْقِتَالِ سَنَوَاتٍ طَويلَة ، والإنتَصَارِ في مُحَارَبَة

وَقَدِ اسْتَمَرُ وا فِي طَرِيقِهِمْ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى غَابَةٍ مِنَ الْغَاباتِ، الْمَمْلُوءَةِ بِالأَشْجَارِ الْكَبِيرةِ، فَاضْطُرُ وَا أَنْ يَمُرُ وا بَها، وَيَقَضُوا لَمُمْلُوءَةِ بِالأَشْجَارِ الْكَبِيرةِ، فَاضْطُرُ وَا أَنْ يَمُرُ وا بِها، وَيَقَضُوا لَيْلَتَهُمْ فَيها، وَيَبِيتُوا بِها، لِأَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، وَالْمَسَاءَ قَدْ لَيْلَتَهُمْ فَيها، وَيَبِيتُوا بِها، لِلأَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، وَالْمَسَاءَ قَدْ أَتْفُسِهِمْ، وَيَتَقُوا أَقْبُلُمْ بِظُلُمْتِهِ وَظَلَامِه. ولِكَيْ يُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَتَقُوا شَرَبَةِ وَلَا يَحْدُنُ لَهُمْ فَرَرَ سُرَدَ الْحَيْوَانَاتِ الْمُفْتَرَسَةِ فِي الْعَابَةِ، ولا يَحْدُنُ لَهُمْ فَرَرَ سُرَرَ الْحَيْوَانَاتِ الْمُفْتَرَسَةِ فِي الْعَابَةِ، ولا يَحْدُنُ لَهُمْ فَرَرَ لَهُمْ فَرَرَ اللَّهُ وَلَا يَحْدُنُ لَهُمْ فَرَرَ لَهُ فَرَرَ اللَّهِ وَلَا يَحْدُنُ لَهُمْ فَرَرَ اللَّهُ وَلَا يَحْدُنُ لَا لَهُ اللَّهِ الْعَابَةِ ، ولا يَحْدُنُ لَهُمْ فَرَرَدُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّ



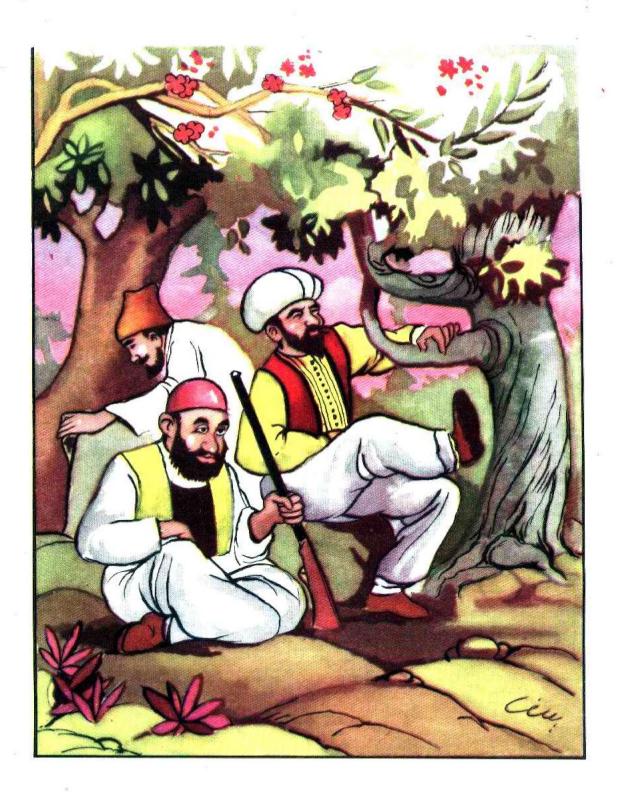

في أَثْنَاءِ نَوْمِهم ، اتَّفَقُوا فِيما بَيْنَهُمْ أَنْ يَنامَ اثْنان مِنْهُمْ ، وَيَقومَ الثَّالِثُ بالحِرَاسَةِ، عَلَى أَنْ تَكُونَ بِالتَّنَاوُبِ ، بِحَيْثُ يَأْخُذُ كُلُّ مِنْهُمْ دَوْرَهُ، وَيَقُومُ بالحِرَاسَةِ مُدَّةً مِنَ الزَّمن ، ثُمَّ يَسْتَيَـْقِظُ رَفيقُهُ لِيَحُلَّ الْ مَحَلَّهُ ، وَهَكَذَا بِالتَّبَادُل ، حَتَّى يَطْلُعُ الْفَجْرُ ؛ خَوْفًا مِنْ

أَنْ تَهْجُمَ عَلَيْهِم الْحَيَوَ انَاتُ الْمُتَوَحِّشَةُ ، وَتُمَزِّقَهُمْ ، وَتَأْكُلُهُمْ، وَلَا تَتْرُكُ مَهُمْ شَيْئًا .

وبِهِا ذِهِ الطَّرِيقَةِ اقْتُسَمُوا اللَّيلَ بَيْنَهُم، بِحَيْثُ يَأْخُذُ كُلُّ

مِنْهُمْ نَصِيبَهُ مِنَ النَّوْمِ والسَّهَرَ لِلْحِرَاسَةِ ، بِطَرِيقَةٍ عَادِلَةٍ مُنظَّمَةٍ وَابْتَدَأَت الْقِسْمَةُ بِأَنْ نَامَ الْجُنْدِيَّانِ: فَائِزْ وَنَادِرْ لِيَسْتَرِيحا مُنظَّمَة وَابْتَدَأَت الْقِسْمَة بُلَقْ مُ عَلَيْهِما حِينَا وَضَعَ كُل شَمِنْهُما جِسْمَهُ عَلَى الأَرضِ ، وَنَامَا بِسُرعَةٍ غَريبَةٍ ، لِتَعْبِهِما مِنَ الْمَشْي طولَ عَلَى الأَرضِ ، وَنَامَا بِسُرعَةٍ غَريبَةٍ ، لِتَعْبِهِما مِنَ الْمَشْي طولَ النَّهَارِ ، وَقَامَ الْجُندِيُ غَالِبْ ، وَجَمَعَ بَعْضَ الْخَشبِ لِلْوقودِ ، وَأَوقَدَ نَارًا كَبِيرةً ، لِيُدْفِعَ نَفْسَهُ ، تَحْتَ شَجَرَةٍ مِنْ أَشجارِ النَّارِ ، لِيَحْرُسَ رَفِيقَيْهِ فِي أَثْنَاء نَوْمِهما . الْغَابَةِ ، وَجَلَسَ بِجانِبِ النَّارِ ، لِيَحْرُسَ رَفِيقَيْهِ فِي أَثْنَاء نَوْمِهما .



وَبَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرةٍ ، أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَجْأَةً رَجُلُ قَزَمْ ، قَصِيرُ عَلَيْهِ فَجْأَةً رَجُلُ قَزَمْ ، قَصِيرُ القامَة ، يَلْبَسُ معْطَفًا أَحمرَ ، وسَأَلَه وهُو بَعيد : مَن هُناكَ وَسَأَلَه وهُو بَعيد : مَن هُناكَ تَحْتَ الشَّجَرة ؟

فَأَجَابَهُ غالِبٌ : صَديقٌ

مِن الأُصْدِقاء .

فَسَأَلَهُ الْقَزَمُ : ومَنْ هٰذَا الصَّديقُ ؟

فَأَجَابَهُ عَالِبٌ: هُو جُنْدِي قَضَى حَيَاتَهُ فِي الْحَرْبِ وَالْجُنْدِيَّةِ ، وَصَارَ لا يَجِدُ لَهُ مَسْكَنَا حَتَى كَبِرَتْ سِنَّهُ ، وَضَعُفَتْ قُوْتُه ، وَصَارَ لا يَجِدُ لَهُ مَسْكَنَا يَجِدُ لَهُ مَسْكَنَا مَ يَعْفِى يَسْكُنُهُ ، فَاضْطُرَ أَنْ يَلْجَأَ إِلَى الغابَةِ لِيَنَامَ فِيهَا ، ويَقْضِى يَسْكُنُهُ ، فَاضْطُر أَنْ يَلْجَأَ إِلَى الغابَةِ لِيَنَامَ فِيهَا ، ويَقْضِى لَيْلَتَهُ ، هُو وَاثْنَانِ مِنْ أَصْدِقَائِهِ الْجُنودِ ، فَتَعَالَ وآجْلِس مَعى ، لِيْلَتَهُ ، هُو وَاثْنَانِ مِنْ أَصْدِقَائِهِ الْجُنودِ ، فَتَعَالَ وآجْلِس مَعى ، لِيْلَتَهُ ، هُو وَاثْنَانِ مِنْ أَصْدِقَائِهِ الْجُنودِ ، فَتَعَالَ وآجْلِس مَعى ، لِيُنْهُ وَ وَاثْنَانِ مِنْ أَصْدِقَائِهِ الْجُنودِ ، فَتَعَالَ وآجْلِس مَعى ، لِيُنْهُ وَ وَاثْنَانِ مِنْ أَلْبَرْدِ .

فَقَالَ ٱلْقَزَمُ : حَسَنْ جِدًّا أَيُّهَا الصَّديقُ . لَقَدْ تَأَلَّمْتُ لَكَ وَلِصَديقَيْكَ ، وَسَأَعْمَلُ كُلَّ ما فى اسْتِطاعَتِى ، لِمُسَاعَدَ تِكَ فى الْحِيَاةِ . وَأَعْطاه رِداءً عَجِيبًا ، وَقَالَ لَهُ : خُذْ هذا ٱلرِّداء ٱلعَجِيبَ ، وَاحْدَرْ أَنْ يَضِيعَ مِنْكَ ، لِأَنَّهُ ثَمِينَ جدًّا . وَاحْدَرْ أَنْ يَضِيعَ مِنْكَ ، لِأَنَّهُ ثَمِينَ جدًّا . وَإِذَا لَبِسْتَهُ فَى أَى وقَتْ مِن الأوْقاتِ ، وَتَمنيَّتَ أَى شَيءٍ مِن الأَوْقاتِ ، وَتَمنيَّتَ أَى شَيءٍ مِن الأَشْياءِ ، تَحَقَّتَ رَغْبَتُكَ فى الْحال .



فَشَكُرَ لَهُ غَالِبٌ مَعَرُوفَهُ ، وَوَدَّعَهُ ٱلْقَزَمُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى حالِهِ . وَبعْدَ قَليلِ أَتَى دَوْرُ الْجُندِيِّ فَائِز فِي ٱلْحِراسَةِ ، فَاسْتَيْقَظَ ، وَقَامَ لِيَحْرُسَ رَفِيقَيْه ، وَنَامَ غَالَبْ مَكَانَهُ لِيَسْتَريحَ . وبَعْدَ ساعَةٍ حَضَرَ ٱلْقَزَمُ الشَّفيقُ ثانيةً ، فاسْتَقبْلَهُ الحارسُ فائِز اسْتِقْبالاً حَسَناً ، كَما يَسْتَقْبْلُ الصَّديقُ صَديقَهُ . فَأَهْدَى إِلَيْهِ ٱلقَزَمُ كَيسًا عَجيبًا ، مَمْلُوءًا نُقُودًا ذَهَبَّةً ، لَا يَنْفَدُ وَلَا يَنْقُصُ ، مَهْمَا يُنْفِقِ الإِنْسَانُ مِنْه . وَكُلُّمَا أُخِذَ ما فِيهِ مِنَ النُّقُودِ مُلِئَ ثَانيةً. فَهُو َهَدِيَّة "ثَمينَة لا تُقدَّر بمال. وَحينَما أَتَى دَوْرُ الْجُندِيّ نادِر في ٱلْحِراسَةِ ، حَضَرَ ٱلْقَزَمُ لِلْمَرَّةِ ٱلثَّالِثَةِ ، فقَابَلَهُ نادِر مُقابَلَةً حَسَنَةً ، وَأَكْرَمَهُ إِكْرَامًا تامًّا ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ ٱلقَزَمُ بُوقًا مُوسِيقِيًّا عَجيبًا ، إذا تَفَخَ فِيهِ مَرَّةً واحِدَةً تَجَمَّعَت النَّاسُ حَوْلَه، وَأَخَذُوا يَتَمَتَّعُونَ بمُوسِيقًاهُ ٱلْعَذْبِةِ ٱلْجِمِيلَةِ، وَنَسِي كُلُّ مِنْهُمْ عَمَلَهُ . وَإِذَا نَفَخَ فِيهِ ثَلاَّتَ



مرَّاتِ حَضَرَتْ فِرَقَ كَبِيرَةٌ مِنَ ٱلْجَيْش، مُزُوَّدَةٌ بِأَسْلِحَتِهِا مِنَ ٱلْجَيْش، مُزُوَّدَةٌ بِأَسْلِحَتِهِا وَذَخَائرِها، مُسْتَعِدَّةٌ لِتَنْفِيدِ أَوَامرِهِ فِي مُحاصرَةِ أَيَّ مَمْلَكَةٍ، وَالإِنْتُصَارِ عَلَيْهَا وَالإِنْتُصَارِ عَلَيْهَا فِي ٱلْحال.

وفى الصَّباحِ حَكَى كُلُّ مِنْهُمْ حِكَايتَهُ مَعَ ٱلْقَزَمِ لِرَفيقَيْهِ، وَبَيْنَ وَعَرَضَ كُلُّ مِنْهُمْ آلهَديَّةَ ٱلثَّمينَةَ ٱلنَّى أَهْداها إِلَيْهِ، وَبَيْنَ فَوَائِدَهَا ، وَطَريقَةَ ٱلاِنتِفَاعِ بِها . فَفَرِحوا فَرَحًا كَثِيرًا ، وَطَريقَةَ ٱلاِنتِفَاعِ بِها . فَفَرِحوا فَرَحًا كَثِيرًا ، وَحَمِدوا ٱللهَ عَلَى ما أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ .

كَانَ هَوْ لَاءِ ٱلْجُنودُ ٱلثَّلاَثَةُ أَصْدِقاءً يُفَكِّرُ كُلُّ مِنْهُمْ

في ٱلآخَر ، وَيُحِبُّهُ كُمَا يُحِبُّ نَفْسَه . فَأَتَفَقُوا فِيما بيْنَهُم ۚ أَنْ يَعِيشُوا مَعًا، وَأَنْ يُسَاعِدَ كُلْ مِنهُمْ صَاحِبَهُ، وَيُشْرِكَ صَديقَيْهِ في ثُرُ وَ تِهِ الْعَجِيبَة ، وَأَخَذُوا يُفَكِّرُونَ فيما يَجِبُ أَنْ يَفْعَلُوهُ في الْبَدْءِ. فَقَالَ فَا يُزْ صَاحِبُ الْكِيسِ الْعجيبِ: إِنَّ عِنْدَنَا كَيسًا ذَهَبيًّا لا ينْتَهِي، مَهْما نُنْفق مِنْه، فَما المانِعُ مِنْ أَنْ نَقُومَ بِرَحْلَةٍ حَوْلَ الْعَالَمِ ، لِنَرَاهُ ، وَ نَتَمَتَّعَ بِمَنَاظِرِهِ الْجِمِيلَةِ ، وَعَادَاتِهِ الْمُخْتَلِفَةِ ؟ . فَوَافَقَهُ رَفيقاهُ عَلَى هذهِ ٱلْفِكْرَةِ ٱلْجَمِيلَةِ ، وَسَافَرُوا إِلَى أُقْرَبِ مَدينَةٍ ، وَٱشْتَرَوْا مِنْها ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَلابِسَ ، وَأَشْيَاءَ ضَرُورِيَّةٍ لِلسَّفَرَ . وَكُلَّمَا أَخَذُوا مِنَ الْكِيسِ ما فِيهِ مُلِيِّ ذَهَبًا كَمَا كَانَ .

وَأَخَذُوا يَنْتَقِلُونَ مِنْ مَدِينَةً إِلَى أُخْرَى، وَمِنْ قُطْرٍ إِلَى آخَرَ، وَمُنْ قُطْرٍ إِلَى آخَرَ، وَيُسَافِرُونَ فِى السُّفُنِ ٱلْبَحْرِيَّةِ مَرَّةً، وَفِى ٱلْعَرَباتِ السَّتِي وَيُسَافِرُونَ فِى السُّفُنِ ٱلْبَحْرِيَّةِ مَرَّةً، وَفِى ٱلْعَرَباتِ السَّتِي تَجُرُّها ٱلْجِيادُ مَرَّةً أُخْرَى.

وَعَاشُوا مِثْلَ ٱلأَعْنِياءِ مِنَ ٱلسَّائِحِينَ ، يَدْهَبُونَ صَيْفًا إِلَى ٱلْبِلَادِ الْبَحْرِيَّةِ ٱلْمُعْتَدِلَةِ ٱلْجَوِّ ، وَيَنْتَقِلُونَ شِتَاءً إِلَى ٱلْبِلَادِ الْجِهاتِ الْبَحْرِيَّةِ ٱلْمُعْتَدِلَةِ الْجَوِّهِ الْجَوِّهِ الْجَمِيلِ ، وَشَمْسِها السَّافِئَةِ الْجَمِيلِ ، وَشَمْسِها الطَّالِعَةِ ، وَسَمَاعُها ٱلصَّافِيَةِ ٱلزَّرْ قَاءِ ، وَيَرَوْا ما فِها مِنَ ٱلآثَارِ ، الطَّالِعَةِ ، وَسَمَاعُها ٱلصَّافِيَةِ آلزَّرْ قَاءِ ، وَيَروُا ما فِها مِنَ ٱلآثَارِ ، وَيُحْسِنُوا فِي كُلِّ جِهَةً إِلَى كَثِيرٍ مِن ٱلْفُقْرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ . وَبَعْدَ أَنْ مَكَثُوا ثَلاثَ سَنَوَاتٍ ، في سَفَرٍ ورحْلاتٍ ، مَلْوا وَبَعْدَ أَنْ مَكَثُوا ثَلاثَ سَنَوَاتٍ ، في سَفَرٍ ورحْلاتٍ ، مَلُوا





البِتيَاحَة ، وَالْحَيَاة الْمُتَنقِلَة ، وَ فَكُرُّوا فِي أَنْ يَسْتَقِرُّوا فِي الْمُتَنقِرُّوا فِي الْمُتَنقِرُوا فِي الْمُتَنقِرُوا فِي الْمُتَنقِرُوا فِي الْمُتَنقِرُوا فِي الْمُتَنقِرُوا فِي الْمُتَورِقَة هادِئة . يَتُمِ مِن الْمُتَورِقَة هادِئة أَلْمَبِينَ عَالِبٌ رِداءَهُ الْعَجِيبِ ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ ولصِديقيه فَلَبِسَ غالبٌ رِداءَهُ الْعَجِيبِ ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ ولصِديقيه وَلَمُ وَصَائلِ الرَّاحَة مِن الْأَثاثِ ، وَمَا يَصَرْ جَميل ، فيه كُلُّ وَسائلِ الرَّاحَة مِن الْأَثاثِ ، وَمَا يَعْمَ وَمَا يَعْمَ فَيَاتِهِم .

فَفِي ٱلْحالِ وَجَدُوا أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ قَصْرًا عَظِيما ، تُحِيطُ بِهِ حَدَائَقُ غَنَّاء ، وَمَلاَعِبُ مُتَسَعَةٌ مُنَظَّمَةٌ . وَعَلَى بُعْدٍ مِنَ آلقَصْرِ مَرَاعٍ واسِعَة ، وَحَظائرُ كثيرة ، وَإِصْطَبْلات لِلْخَيْلِ. وَقَصْرِ مَرَاعٍ واسِعَة ، وَحَظائرُ كثيرة ، وَإِصْطَبْلات لِلسِّياضَة ، وَقَدْ وَقَفَتْ أَمَامَ آلْقَصْرِ ثَلاَثُ عَرَباتٍ جَديدة ، لِلرِّياضَة ، وَالْجَوِ الْجَميل . وَالْجَوِ الْجَميل .

وَقَدْ أُعْجِبُوا بِالْحَيَاةِ آلْبَيْتِيَّةِ آلْهَادِئَةِ فِي آلْقَصْر ، فِي أُوَّلِ الْأَمْرِ . وَعَاشُوا فِيهِ عِدَّةَ أَشْهُو . وَكَانُوا يَجدُونَ مَا يَرْغَبُونَ فِي الْأَمْرِ . وَعَاشُوا فِيهِ عِدَّةَ أَشْهُو . وَكَانُوا يَجدُونَ مَا يَرْغَبُونَ فِي الْحَدَائِقِ وَآلْحُقُولِ ، وللكِنَهُمْ مَعِيشَتِهِمْ ، وَيَتَرَيَّصُونَ فِي الْحَدَائِقِ وَآلْحُقُولِ ، وللكِنَهُمْ لَا يَزُورُهُمْ أَحَدٌ . فَسَرْمُوا هذه الحَيَاة ، لا يَزُورُهُمْ أَحَدٌ . فَسَرْمُوا هذه الحَيَاة ، وَلا يَزُورُهُمْ أَحَدٌ . فَسَرْمُوا هذه الحَيَاة ، وَلا يَزُورُهُمْ أَحَدٌ . فَسَرْمُوا هذه رَسُولاً وَفَى زِيَارَةِ حَاكِم كَانَ قَرِيبًا مِنْهُمْ . فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ رَسُولاً يُخْبِرُهُ بِرَغْبَتِهِمْ فِي زِيَارَتِهِ ، فَرَحَّبَ بِمَجِيئِهِمْ ، وَلَبِسُوا مَلاَ بِسَهُم الْجَدِيدَة ، وَرَكِبُوا عَرَبَقَهُمُ الكَبِيرَة ، وَأَمَرُ وَا السَّائِقَ أَنْ اللَّيْوَ وَاللَّوْقَ أَنْ اللَّيْوَ وَاللَّوْقَ أَنْ الْحَدِيدَة ، وَرَكِبُوا عَرَبَقَهُمُ الكَبِيرَة ، وَأَمَرُ وَا السَّائِقَ أَنْ اللَّيْوَ وَاللَّوْقَ أَنْ اللَّيْوَ وَاللَّوْقَ أَنْ الْكَبِيرَة ، وَرَكِبُوا عَرَبَقَهُمُ الكَبِيرَة ، وَأَمَرُ وَا السَّائِقَ أَنْ الْمُهُمْ لِلْعَامِ الْعَاكِم . يَدْهُبُ بِهِمْ إِلَى قَصِرِ الْحَاكِم .

سَارَت الْعَرَبَةُ بِهِمْ ، حَتَّى وَصَلُوا إِلَى قَصْرِ الْحَاكِم، فَاسْتَقْبَلَهُمُ آسْتِقْبَالاً عَظِيمًا، وَأَكْرَمَهُمْ إِكْرَامًا تَامَّا، لِمَا يَبْدُو عَلَيْهِمْ مِنْ مَظَاهِرِ الْأُبَّهَةِ وَ ٱلْعَظَمَةِ ، وَاعْتِقَادِهِ أَنَّهُمْ مِنْ أَبْنَاءِ ٱلْمُلُوكِ . وَ آسْتَمَرُ واضْيُوفًا بقَصر الْحاكِم عِدَّةَ أَيَّامٍ .

وفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ ، كَانَ فَائْزُ صَاحِبُ ٱلْكِيسِ ٱلْعَجيبِ سَائِرًا مَعَ ٱلْأُمِيرَةِ ، وَهِي آلِابنَةُ ٱلْوَحِيدَةُ لِلْحَاكِمِ ، فَرَأَتْ فِي يَدِهِ هَذَا ٱلْكِيسَ، فَسَأَلَتْهُ: مَا هٰذَا ٱلْكِيسُ الذَّهَيُ ٱلْجِمِيلُ؟ فَأَجَابَهَا بِحُسْنِ نِيَّةٍ : « إِنَّ هٰذَا كَيسٌ عَجِيبٌ؛ لاَ يَنْفَدُ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَهُوَ ثَرُورَةٌ كَبِيرَةٌ لا تُقَدَّرُ بَمَالٍ » . وَلَمْ تَكُن الْأُمِيرَةُ فِي حَاجَةٍ إِلَى إِخْبارِهَا بسِرَّهٰذَا الْكيسِ، فَهِي نَفْسُها سَاحِرَةٌ ، عُرِفَتْ بِالْمَكْرِ وَالْخُبْثِ وَالذَّكَاءِ، وَهِي تَعْرِفُ قِيمَةَ هٰذَا ٱلْكِيسِ ٱلْعَجِيبِ ، وٱلرِّدَاءِ ٱلْعَجِيبِ، وَٱلْبُوقِ ٱلْغَرِيبِ، وَ تَتَمَنَّى أَنْ تَحصُلُ عَلَيْهَا بِالتَّدْرِيجِ ، وَخُصُوصًا ٱلْكيسَ ٱلْعَجيبَ. فَقَدْ رَأَتُهُ ، وَأَعْجِبَتْ بِهِ تَمَامَ آلا عْجابِ ، وَعَرَفَتْ نَوعَهُ وَلَوْنَهُ وَحَجْمَهُ ، وَعَزَمَتْ عَزْمًا أَكِدًا أَنْ تَعْمَلَ كِيسًا مِثْلَهُ تَمَامًا،



بِحَيْثُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَى لَ إِنْسَانٍ أَن يُمَيزَهُ مِن الْكِيسِ الْعَجِيبِ الْعَجِيبِ الْعَجِيبِ الْأَصلِيّ. وَحِينَا النَّهَ مِن صُنْعِه ، فَكَرَّت فِي حِيلَة ، بِهَا تَأْخُذُ الْأَصلِيّ. وَحِينَا النَّهَ مِن الْعَجِيبَ مِن الْجُنُدِيّ ، وَتُعْطِيه الْكِيسَ الْكِيسَ الْعَجِيبَ مِن الْجُنُدِيّ ، وَتُعْطِيه الْكِيسَ الْعَجِيبَ مِن الْجُنُدِيّ ، وَتُعْطِيه الْكِيسَ الْعَجِيبَ مِن الْجُنُدِيّ ، وَتُعْطِيه الْكِيسَ اللهُ قِيمَة "ثَمينة".

فَدَعَتِ الْأُمِيرَةُ فَا نِزًا، صَاحِبَ ٱلْكِيسِ ٱلْعَجِيبِ، لِزيارَتها في يَوْم مِنَ الْأَيَّام ، وَأَوْصَتِ الْخَادِمَ أَنْ يُقَدِّمَ لَهُ عَنْدَ حُضُورِه فِنجانًا مِنَ ٱلشَّاي ، يَضَعُ فِيهِ مادَّةً مُنُوِّمَة . فَلَـَّمَا حَضَرَ فَارْزُ ٱسْتَقْبَلَهُ ٱلْخَادِمُ ، وَأَجْلَسَهُ فِي خُجْرَةِ ٱلِاسْتِقْبالِ ، وَقَدَّمَ لَهُ فِنْجَانًا مِنَ ٱلشَّاى ٱلْمَذْ كُورِ، فَشَرِبَهُ، فَعَلَبَهُ ٱلنَّوْمُ فِي ٱلْحَالِ، فَوَضَعَت الْأَمِيرَةُ يَدَهَا في جَيْبهِ ، وَأَخَذَت مِنْهُ الْكِيسَ الشَّمِينَ ، وَوَضَعَتْ مَكَانَهُ الْكِيسَ الَّذِي صَنَعَتْهُ تَقْلِيدًا لَهُ . وَلَمْ يُحِسَّ الْجِنْدِيُّ بِمَا حَدَثَ ؛ لِلأَنَّهُ كَانَ فِي شِدَّةِ النَّوْمِ . وَفِي الصَّبَاحِ التَّالِي تَرَكَ الْجُنُودُ ضِيَافَةَ الْقَصْر ، وَرَجَعُوا إَلَىٰ

رَيْتِهِمْ ، وَاحْتَاجُوا لِشِرَاءِ رَبْعْضِ الْأَشْيَاءِ ، فَأَخَذُوا مَا في ٱلْكِيسِ مِنَ ٱلنُّقُودِ، وَلَكُنْ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ، لَمْ يُمْلَأُ ثَانِيَةً كَمَا كَانَ يُمْلَأُ ، وَصَارَ خَاليًا مِنَ النُّقُودِ ، عَلَى غَيْر عَادَتهمْ . فَعَرَفَ ٱلْجُنُودُ فِي ٱلْحَالَ أَنَّ الْأَمِيرَةَ قَد احْتَالَتْ عَلَى فَايْز، وَأَخَذَت مِنْهُ ٱلْكِيسَ ٱلْعَجِيبَ ، وَوَضَعَتْ بَدَلاً مِنْهُ هٰذا ٱلْكِيسَ ٱلْعَادِي وَتَذَكَّرَ فَائْزٌ أَنَّهُ ذَكَرَ حِكَايَةَ ٱلْكِيس ٱلْعَجِيبِ لِلْأَمِيرَةِ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي خَانَتُهُ وَهُوَ نائِمٌ ، وَفَهُمَ الْحِيلَةَ الَّتِي احْتَالَتْ بِهَا عَلَيْهِ لِليَنَامَ، وَعَرَفَ أَنَّهَا وَضَعَتْ لَهُ مادَّةً مُنَوَّمَةً في الشَّاى الَّذِي شَرِبَهُ فَنَامَ في ٱلْحَال . وَأُخَذَ فَارْزُ يَصِيحُ وَيَقُولُ:

مِنْ أَيْنَ نُنْفِقُ ؟ وَكَيْفَ نَحْصُلُ عَلَى هٰذَا ٱلْكِيسِ الثَّـمِينِ الثَّـمِينِ الثَّـمِينِ ثَانِيَةً ؟ لَقَدْ صِرْنَا فُقَرَاءَ أَشْقِيَاءَ كَمَا كُناً .

فَقَالَ ٱلْجُنْدِيُ غَالِبٌ: لا تَحْزَنْ وَلا تَتَأَلَّمْ . وَسَأَجْتَهِدُ فِي أَنْ

نَحْصُلَ عَلَى هَذَا ٱلْكيسِ سَرِيعاً . ومَا زَالَ عِنْدَنا الرِّداءُ ٱلْعَجِيبِ، وَالْبُوقُ الْغَرِيبُ .

وَهُنا وَضَعَ غَالِبٌ الرَّداءَ السِّحْرِيُّ فَوْقَ كَتِفَيْهِ ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ بِحُجْرَةِ الْأُمِيرَةِ فِي قَصْرِهَا . فَفِي الْحال وَجَدَ نَفْسَهُ فِي خُجِرَتِهَا ، وَوَجَدَهَا جَالِسَةً وَحْدَهَا ، تَعُدُ الْجِنَيْهَات الذَّهَبَّةَ الَّتِي وَقَعَتْ حَوْلَها بِكُثْرَةٍ مِنَ ٱلْكِيسِ الْعَجِيبِ، فَوَقَفَ غَالِبٌ يَنْظُرُ ۗ إِلَيْهَا مُدَّةً طُويلَةً ، مِن غَيرِ أَنْ تُحِسَّ بهِ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِالذَّهَبِ الْمُتَسَاقِطِ مِنَ الْكِيسِ وَعَدِّهِ ، ثُمَّ نَظَرَتْ حَوْلُهَا ، فَرَأَتُهُ ، فَوَقَفَتْ بِسُرْعَةٍ ، وَأَخَذَتْ تَصِيحُ وَتَسْتَغِيثُ بأُعْلَى صَوْتِها: لُصُوص ! أَمْسِكُوا بالسَّارِق ! أَمْسِكُوا بالسَّارِق ! فَحَضَرَ الْخَدَمُ يَجْرُونَ ،مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْقَصْرِ، وَدَخَلُوا حُجْرَتُهَا ، وَحَاوَلُوا أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِ ، فَخَافَ خَوْفًا شَدِيدًا ، وَ نَسِي ۚ أَنَّهُ يَلْبَسُ الرِّداءَ السِّحْرِي ۚ ، وَأَنَّه يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهُرُبَ

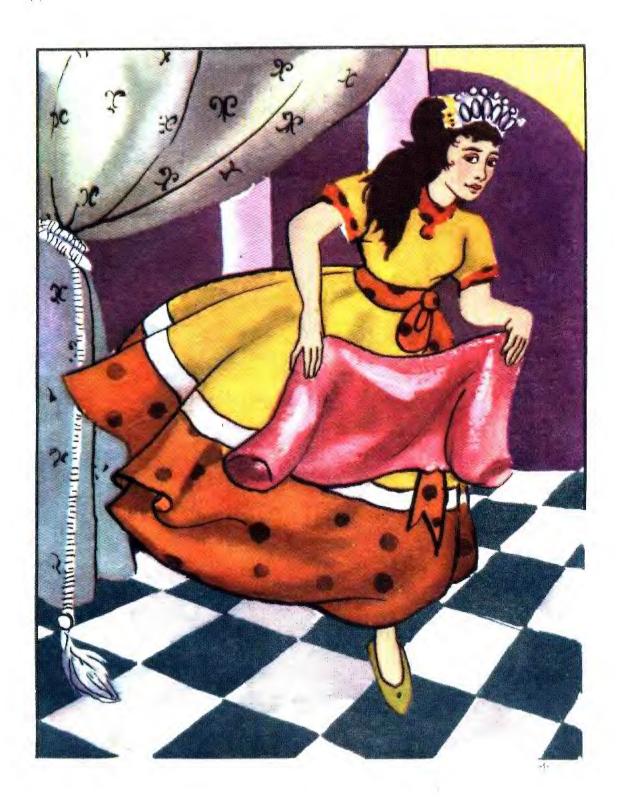

إلى سَيْهِ فَى لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِذَا تَمَنَّى ذَلِكَ ، وَلَـكَنَّهُ مِنْ شَوَّةِ خَوْفِهِ نَسِى، وَجَرَى إِلَى النَّافِذَةِ وَقَفَرَ مِنْهَا، وَلِسُوءِ الْحَظِّ شِدَّةِ خَوْفِهِ نَسِى، وَجَرَى إِلَى النَّافِذَةِ وَقَفَرَ مِنْهَا، وَلِسُوءِ الْحَظِ أَمْسَكَ مِسْمَارٌ بِرِدَائِهِ الْعَجيب، فَتَعَلَّقَ الرِّداء بِهِ ، فَتَرَكَه الْجُنْدِيُّ، وَهَرَبَ مُسْرِعًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَتِ الْجُنْدِيُّ، وَهَرَبَ مُسْرِعًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَتِ الْجُنْدِيُّ، وَهَرَبَ مُسْرِعًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِ . فَلَمَّا رَأَتِ الْأُمِيرَةُ الرِّداء فَرِحَتْ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ، لِأَنَّهَا تَعْرِفُ فَائِدَتَه وَقَيمَتَهُ وَقَمَرَتِ الْخَدَمَ أَنْ يَتْرُكُوا اللِّصَ ، لِيَذْهَبَ إِلَى قارَت حالِه ، فَتَرَكُوهُ ، وقَدْ هَرَبَ مِنَ الْقَصْرِ ، بَعْدَ أَنْ فازَت حالِه ، فَتَرَكُوهُ ، وقَدْ هَرَبَ مِن الْقَصْرِ ، بَعْدَ أَنْ فازَت حالِه ، فَتَرَكُوهُ ، وقَدْ هَرَبَ مِن الْقَصْرِ ، بَعْدَ أَنْ فازَت عالِه ، فَتَرَكُوهُ ، وقَدْ هَرَبَ مِن الْقَصْرِ ، بَعْدَ أَنْ فازَت بَالرِداءِ الْعَجيبِ مِنْ غَيْرَتَعَب .

وَرَجَع غَالِبٌ إِلَى الْبَيْتِ ماشِيًا عَلَى قَدَمَيْهِ ، مَكسورَ الْخَاطِر ، لِسُوءِ حَظِّهِ ، ونِسْيَانِهِ الرِّداء ، وَضَياعِه مِنه . فَقَالَ لَهُ نادِر ، إصبر ، وَلا تَعْزَنْ ، فالله مُوجود ، وَلَنْ نَمُوتَ جُوعًا إِن شَاءَ الله ، وَأَخْرَجَ نادِر بُوقَه السِّحْرِي ، وَنَفَخَ فيه ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَحَضْرَت فرَق لا عَدَدَ لَهَا مِنَ ٱلْجُنُودِ ، وَنَفَخَ فيه ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَحَضْرَت فرَق لا عَدَدَ لَهَا مِنَ ٱلْجُنُودِ ،



وَمَعَهَا أَسْلِحَتُهَا وَذَخَائِرُهَا ؛ لِتَنْفَيذِ أَوَامرِ سَيِّدِهمْ نَادِرٍ ، وقالَ قَائدُهُمْ : إِنَّنَا عَلَى آستِعدادٍ لِإطاعَةِ مَا تَأْمُرُ نَا به يا سَيّدى .

فَقَالَ لَهُ نادِرْ : لَقَدْ أَعْلَنْتُ الْحَرْبَ ضِدَ الْحَاكِم؛

لِأَنَّ ابْنَتَهُ الأميرة قَدْ غَشَّنْا، وَأَخَذَت منا ٱلْكيسَ ٱلْعَجِيبَ، وَٱلرَّداءَ ٱلْعجيبَ، فَأَمرَ ٱلْقائدُ بِمُعَاصرةِ قَصْرِ الحَاكِم. فَي ٱلْعالِ حَاصَرَ ٱلْجنودُ ٱلْقَصْرَ. وأرْسَلَ ٱلْقائدُ إِلَى الْعاكِم نَي الْعالِ عاصَرَ ٱلْجنودُ ٱلْقَصْرَ. وأرْسَلَ ٱلْقائدُ إِلَى الْعاكِم رَسُولاً يَأْمُرُهُ بِتَسْليمِ ٱلْكيسِ ٱلنَّذَى سَرَقَتُهُ ابْنَتُهُ الأَميرةُ، وَالرِّداءِ آلذى تُرِكَ على نافذة خجرتها، وهَدَّدَهُ بِهَدْمِ القَصرِ فَوقَ مَن فِيهِ، إِذَا لَمْ يُسَلِّمْ كُلاً مِن ٱلكيسِ وَٱلرِّداءِ لِصاحِبهِ. فَوقَ مَن فِيهِ، إِذَا لَمْ يُسَلِّمْ كُلاً مِن ٱلكيسِ وَٱلرِّداءِ لِصاحِبهِ.



فَقَالَت الأَميرةُ إِنَّى لَنْ أُسَلِّمَ ٱلْكيسَ وَٱلرِّدَاءَ لِأَحَدٍ . وَسَتَرَى يَا أَبِى أَنِّى سَأَهْزِمُ هُوُلاءِ الأَعْدَاءَ ، بِحُسْنِ ٱلحيلَةِ وَسَتَرَى يَا أَبِى أَنِّى سَأَهْزِمُ هُوُلاءِ الأَعْدَاءَ ، بِحُسْنِ ٱلحيلَةِ وَالذَّكَاءِ ، إِذَا أَجَّلْتَ ٱلرَّدَّ يَوْمًا وَاحِدًا .

فَقَالَ الْحَاكِمُ لِلْبِنَتِهِ : سَأَتْرُكُ لَكِ الْحُرِّيَّةَ فِي ٱلتَّصَرُّفِ بِذَكَائِكِ ؛ لِلتَّخَلُصِ مِنْ هَذِهِ ٱلمُشْكِلَةِ .

وَلِهِذَا لَبِسَتَ ٱلْأَمِيرَةُ ، مَلابِسَ فَتَاةٍ فَقيرَةٍ ، وَأَخَذَتْ سَلَّةً



بها عُقودٌ وحُلِي ۗ وَأَدَوَاتٌ زَهيدَةٌ لِبَيْعِها فِي مُعَسْكُرِ ٱلْعَدُو ِّ،

وَخَرَجَت وَمَعَها خَادِمُها ، وَأُخَذَت تَلُفُ تُ حَوْلَ خِيَامِ ٱلجَيش ، وَتُغَنِّي أَغَانِيَ عَدْبةً، فَتَرَكَ الجنودُ خِيامَهُم، وَجاءُوا مُسْرِعِينَ، لِيرَوْ ا هَذِهِ الْمُغَنِيَّةَ ، وَيَسْمَعُوا صَوْتَهَا الْمُوسِيقِيَّ الْجَمِيلَ. وَاعْتَقَدُوا جَمِيعًا أَنَّهَا مُغَنِيَّةٌ مِنَ الْمُغَنِيَّاتِ. وَلَمْ يَخْطُرُ ببال أَحَد أَنَّ هٰذِهِ هِيَ الْأَمِيرَةُ الْمَاكِرَةُ الْمُحتالَةُ، الَّتِي أَخَذَت ٱلْكِيسَ أُلْعَجِيبَ ، مِنَ السَّيِّدِ فَائِنِ ، وَالرَّدَاءَ ٱلْعَجِيبَ مِنَ السَّيَّدِ غَالَب . وقَدْ كَانَ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ قائدُ ٱلْجَيْشِ ، وٱلجُنْدِيُ الْدِرْ ۖ الْجَيْشِ صاحِبُ البُوق السِّحْرِي ۖ ٱلعَجيبِ . فَلَمَّا رَأَت نادرًا عَرَفَتْهُ وَلَكُنَّهُ لَمْ يَعْرِفُها ، لِأَنَّهَا غَيَّرَتْ شَكْلَها وَمَظْهَرَها . وَكَانَتْ قَدِ اتَّفَقَتْ مَعَ جارِيتَها أَنْ تَذْهَبَ خُفيْةً حينَما تُشِيرُ إِلَيهَا بعَينِها، إلى خَيمَة نادِر، وَ تَأْخُذَ مِنْها البُوقَ السِّحْرِي " ٱلمُعَلَّقَ في ٱلخَيمَة، وتَذْهَبَ جَرْيًا إِلَى ٱلقَصْرِ ، وَتَنْفُخَ فِي ٱلبوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَأَشَارَت ٱلأَميرةُ إِلَى ٱلجَارِيَةِ بِعَيْنِهَا، فَذَهَبَت ٱلجَارِيَةُ،

وَنَفَّذَت ٱلخُطَّة ، وَأَخَذَت ٱلبُوق آلسِّحْرِي ، مِن عَيْرِ أَنْ يَرَاها أَحَد ، وَجَرَت إِلَى آلقَصْرِ ، وَنَفَخَت فَى آلبوق ثَلاث مَرَّاتٍ ، فانْصَرَف آلقائِدُ وَآلجِنُودُ وَتَرَكوا حِصَارَ آلقَصْرِ ، ورَجَعَت مَرَّاتٍ ، فانْصَرَف آلقائِدُ وَآلجِنُودُ وَتَرَكوا حِصَارَ آلقَصْرِ ، ورَجَعَت آلأَميرة مُنتُصِرة وأَصْبَعَت تَمْلِك آلهدايا آلثَلاث آلعَجِيبَة ، الأَميرة مُنتُصِرة إِلَى آلجِنُودِ آلثَّلاثة آلمسَاكين ، وَصَارُوا فُقَرَاء النَّي أَهْدِينَ ، وَصَارُوا فُقَرَاء مُنْلِسِينَ ، وَبَدَءُوا يُفَكِّرُونَ فِي حَالِهِمْ وَمُسْتَقْبَلِهِمْ ، وَأَخِيرًا قَال مُنْلِسِينَ ، وَبَدَءُوا يُفَكِّرُونَ فِي حَالِهِمْ وَمُسْتَقْبَلِهِمْ . وَأَخِيرًا قَال

غَالِبٌ لِرَفِيقِيهِ: إِنَّ الْأَحْسَنَ لَنَا أَنْ نَفْتَرِقَ، وَيَبْعَثَ كُلُّ فَيَا أَنْ نَفْتَرِقَ، وَيَبْعَثَ كُلُّ مِنَّا عَنْ عَيْشِهِ ، بِالطّرِيقَةِ مِنَّا عَنْ عَيْشِهِ ، بِالطّرِيقَةِ التَّتِي يُحِبِّهُا.

فُوَ افْقَ ٱلْجَمِيعُ عَلَى هٰذَا الرَّأْي، وَوَدَّعَ غَالِبُ صَدِيقَيْه، وَسَافَرَ مُتَّجِهًا إِلَى ٱلْيَمِينِ.



وَسَافَرَ فَارْزُ وَنَادِرٌ مَعًا ، وَا تَّجَهَا إِلَى الشِّمال ، بعْدَ أَنْ وَدَّعَا صَدِيقَهُما غالبًا . وَاسْتَمَرَّ غالبٌ ماشِيا حَتَّى وَصلَ إِلَى ٱلغَابةِ الَّتِي وَجَدَ فِيها - مَعَ صَديقَيْهِ - الْحَظَّ السَّعِيدَ مِنْ قَبْلُ . وَأَخَذَ يَسِيرُ فِي تِلْكَ الغابَة مُدَّةً طويلَةً ، حَتَّى قَرُبَ النَّهارُ أَنْ يَنْتَهِي ، وَبَدَأَت الشَّمْسُ تَغْرُبُ ، فَجَلَسَ مُتْعَبًا تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، ولَمْ يَسْتَيْقظ إلاَّ في الصَّباحِ ، ففتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَرَأَى الشَّجَرةَ الَّتِي نامَ تَحْتَهَا مَملوءَةً 'تُفَّاحًا ناضِجًا جَميلَ الشَّكْل، فَفَرَحَ كثيرًا . وَقَدْ كَانَ فِي شِدَّةِ الْجوعِ ، فَقَامَ ، وَقَطَفَ تُفاحَةً وَأَكْلَهَا، وَقَطَفَ تُفَاَّحَةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً وَأَكُلَهُما ؛ لِيُزيلَ مَا كَانَ يُحِسُّ بِهِ مِنْ أَلَم ٱلْجُوعِ . وَأَحَسَّ إِحْسَاسًا غَريبًا في أَنْفِهِ فَلَمَسَهُ بِيَدِهِ ، فُوَجَدَ أَنْفَهُ قَدْ كَبرَ ، وَاهْتَدَّ عَلَى غَيْر

يَزْحَفُ عَلَى الأرْضِ ، حَتَّى أَصْبَحَ ثَقيلاً عَلَيْهِ ، فَقالَ :

العادَةِ ، وَأَخَذَ يَكُبُرُ وَيَمْتَدُ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الأَرْضِ. فَأَخَذَ

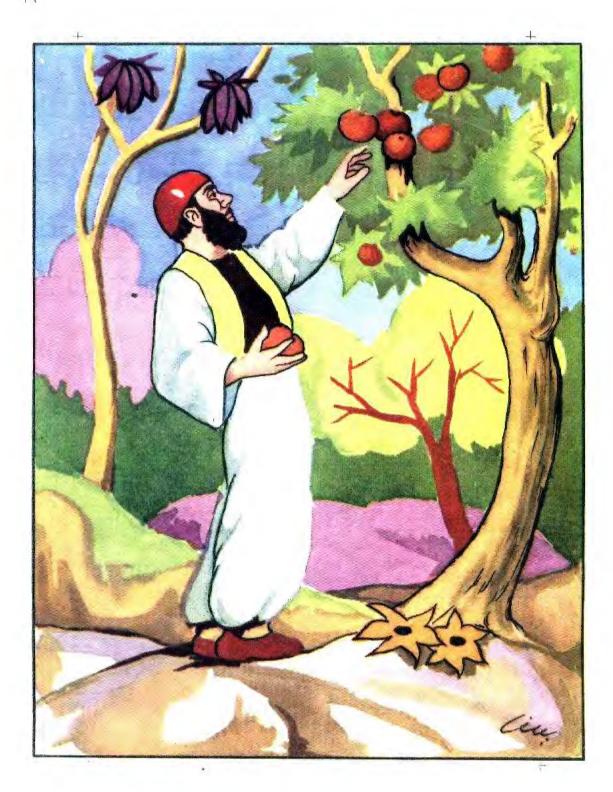

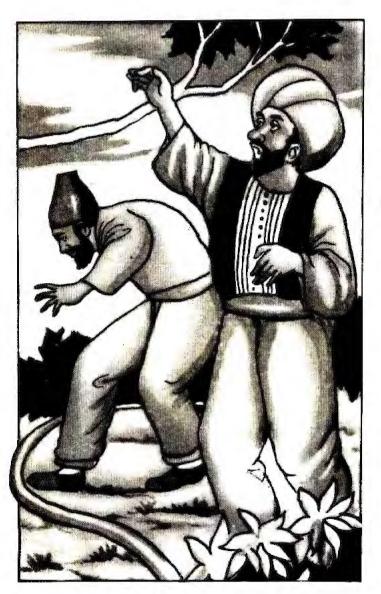

يا لَلسَّماءِ ! يالَلْعَجَبِ ! وَأَخَذَ سَائًا لَا نَفْسَه : مَا هذه الْبَلْوَى؟ وَمَتَّى يَقِفُ الْبَلْوَى؟ هذا الأنف ؟ وَاسْتَمَرَ يَنْمُو ، ويَمْتَدُ عَلَى أَرْض الغابةِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى آخِرها ، وَتَجَاوَزَ الْغابةَ وامْتَدَّ في الطَّريق، وَصِارَ طُولُه كَبيرًا بشَكْلِ مُؤْلِمٍ

وَفِى الْوَقَتِ نَفْسِهِ اسْتَمَرَ ۗ رَفِيقَاهُ ؛ فَائِزْ وَنَادِرْ ۖ يَمْشِيَانِ فِى طَرِيقِهِمَا ، حَتَّى عَشَرَتْ ( زَلَّتُ ) رِجْلُ فَائْزٍ فَجَأَةً ، فِي شَيْءٍ عَلَى الأَرْض .

فَسَأَلُه نادِرٌ: ما هذا الشيءُ المُتَحَرِّكُ عَلَى الأَرْضِ ؟ فَأَجَابَ فَائِزٌ: لا أَعْرِفُ يا أَخِى . ثُمَّ نَظَرَ الِاثْنَانِ إلَى الْأَرْضِ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْهُما أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ أَنْفُ طُويل الْأَرْضِ ، وَلَمْ يَرَيا شَيْئًا فِي حَيَاتِهِمَا كَهٰذَا . وَاتَّفْقَا أَنْ يَتَتَبَعُا لَا نَهُما لَمْ يَرَيا شَيْئًا فِي حَيَاتِهِمَا كَهٰذَا . وَاتَّفْقَا أَنْ يَتَتَبَعُا أَثَرَهُ ، حَتَّى يَصِلاً إلى أَوَّلِهِ ، ويعرِفا حقيقتَهُ ، وَيَبْحَثَا عَنْ أَثَرَهُ ، حَتَّى يَجِدَاهُ . وقَدْ تَبِعًا هَذَا الْأَثَرَ ، حَتَّى وَجَدَاهُ أَخِيرًا يَنتَهِمِى عِنْدَ صَديقهِما غالِ المسْكينِ ، النَّائِمِ الحَزِينِ ، أَخيرًا يَنتَهِمى عِنْدَ صَديقهِما غالِ المسْكينِ ، النَّائِمِ الحَزِينِ ، أَخيرًا يَنتَهِمى عِنْدَ صَديقهِما غالِ المسْكينِ ، النَّائِمِ الحَزِينِ ، أَخيرًا يَنتَهِمى عِنْدَ صَديقهِما غالِ المسْكينِ ، النَّائِمِ الحَزِينِ ، أَخيرًا يَنتَهِمَ قَالَ اللَّهُ مَا يَعْدَرَةً التَّفْاحِ .

فَفَكَرَ صَدِيقاًهُ فِيها يَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ ؛ لِإِنْقَاذِهِ مِنْ هَذِهِ الْبَلْوَى ، وَحَاوَلاَ أَنْ يَحْمِلاَهُ وَيُخْرِجَاهُ مِنَ الْغَابَةِ ، فَلَمْ الْبَلْوَى ، وَحَاوَلاَ أَنْ يَحْمِلاَهُ وَيُخْرِجَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَرَفَعَا يَسْتَطِيعًا . وَبَحَثَا عَنْ حِمَارٍ ، وَآسْتَعَارَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَرَفَعَا غَنْ حِمَارٍ ، وَآسْتَعَارَاهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَرَفَعَا غَالِبًا الْمِسْكِينَ فَوْقَ ظَهْرِ الْحِمَارِ ، فَسَارَ بِهِ بِصَعُوبَةٍ ، وَابَعْدَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ السَّيْرُ ؛ لِلْأَنَّةُ لَمْ وَبَعْدَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ السَّيْرُ ؛ لِلْأَنَّةُ لَمْ وَبَعْدَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ السَّيْرُ ؛ لِلْأَنَّةُ لَمْ

يَحْمِلُ شَيْئًا كَهَذَا مِنْ قَبْلُ .

وَلِهٰذَا جَلَسَ الْأُصْدِقَاءُ الثَّلَاثَةُ النَّدِينَ آفْتَرَقُوا ، فَجَمَعَهُمْ ِالزَّمَانُ ثانيةً وَهُمْ فِي يَأْسِ وَحُزْنِ، وَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَدَعَوُا اللهَ أَنْ يُخَلِّصَهُمْ مِنْ هَذِهِ الْوَرْطَةِ الثَّقِيلَةِ. فَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُمْ . وَبعْدَ قَلِيل نَظَرُوا ، فَوَجَدُوا صَدِيقَهُم الْقَدِيمَ صَاحبَ الْمِعْطَفِ الْأَحْمَرِ آتِيًا ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَسَأَلَ صَاحِبَ ٱلْأَنْفِ الطُّويل ، وَهُوَ يَضْحَكُ : ماذَا فَعَلْتَ ؟ وَكَيْفَ حَدَثَ هذا ؟ مَعَ أَنَّهُ يَعْرِفُ السَّبَبَ، وَيَعْرِفُ الْمَرَضَ وَدَوَاءَهُ ؟ وَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَحْزَنُوا ، وَلاَ تَقْلَقُوا . وَسَأَدُكُ كُمْ عَلَى دَوَاءِ يَشْفِيهِ مِنْ مَرَضِه فِي الْحَال.

وَنَصَحَ لِصَدِيقَيْهِ أَنْ يُخْضِرَا لَهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرَةِ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرَةِ اللُّمَثّرَى الْكُمَثّرَى ، الْقَرِيبَةِ مِنْ شَجَرَةِ اللَّقَاّحِ ، فَإِنَّ فِي الْكُمَثّرَى عِلاجَهُ وَشِفَاءَهُ .

أَ فَجَرَى فَائِزٌ وَنَادِرْ ، وَقَطَفَا مِقْدَارًا كَبِيرًا مِنَ الْكُمَّثْرَى ، وَأَخَذَ غَالِبٌ يَأْكُلُ مَا تُقِرِّمَ لَهُ مِنْهَا ، فَبَدَأً أَنْفُهُ يَنْقُصُ وَأَخَذَ غَالِبٌ يَأْكُلُ مَا تُقِرِّمَ لَهُ مِنْهَا ، فَبَدَأً أَنْفُهُ يَنْقُصُ طُولُه بِالتَّدْرِيجِ ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى حَالَتِهِ الطَّبِيعِيَّةِ ، وَحَجمهِ الطَّبِيعِيِّ . فَفَرِحَ الْجُنْدِيُ الْمِسْكِينُ بِالشِّفَاءِ فَرَحًا الطَّبِيعِيِّ . فَفَرِحَ الْجُنْدِيُ الْمِسْكِينُ بِالشِّفَاءِ فَرَحًا كَثِيرًا ، وَحَمِدَ اللّهَ ، وَسُرَّ صَدِيقَاهُ سُرُورًا جَمًّا (كَثِيرًا) . كثيرًا ، وَحَمِدَ اللّهَ ، وَسُرَّ صَدِيقَاهُ سُرُورًا جَمًّا (كَثِيرًا) . وَشَكَرُوا لِلْقَزَمِ مَعْرُوفَهُ وَفَضْلَهُ . وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَدَثَ مَنْ الْأَمِيرَةِ ، وَمَا جَرَى لَهُمْ .

فَقَالَ القَزَمُ : سَأَنْصَحُ لَكُمْ نَصِيحَةً لِتَحْصُلُوا عَلَى الثَرُّوةَ وَالهَدَايَا التَّي ضَاعَت مِنْكُمْ . وَقَالَ لِغَالِبٍ : خُذْ شَيْئًا مِن هٰذِهِ الكُمثَّرَى ، وَهٰذَا التُّفَّاحِ مَعَكَ . وَآعْلَمْ أَنَّ مَن أَكَلَ هٰذِهِ الكُمثَّرَى ، وَهٰذَا التُّفَّاحِ مَعَكَ . وَآعْلَمْ أَنَّ مَن أَكَلَ مِن هٰذَا التُّفَاحِ كَبِرَ أَنْفَهُ وَطَالَ ، وَحَدَثَ لَهُ مَا حَدَثَ لَكَ مَن هٰذَا التُّفَا حَدَثَ لَكَ مَن هٰذِهِ الكُمثَّرَى شُفِى ، وَرَجَعَ تَمَامًا . وَإِذَا أَكُلَ وَاحِدَةً مِن هٰذِهِ الكُمثَّرَى شُفِى ، وَرَجَعَ أَنْفُهُ إِلَى الْأُمِيرَةِ ، وَبِع لَهَا أَنْفُهُ إِلَى عَجْمِهِ الطَّبِيعِيّ . فَاذْهَبْ إِلَى الْأُمِيرَةِ ، وَبِع كَهَا فَانْهُ إِلَى الْأُمِيرَةِ ، وَبِع كَهَا

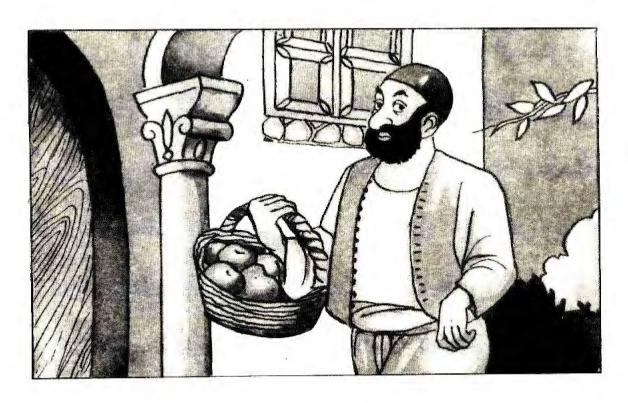

هٰذَا التُّفَا وَكَبِرَ حَقَى هٰذَا التَّفَا وَكَبِرَ حَقَى هٰذَا التُّفَا وَكَبِرَ حَقَى هٰذَا التُّفَا وَكُبِرَ حَقَّ صَارَ مِثْلَ أَنْفُكَ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ أَنْ تَخْصُلَ بِذَ كَائِكَ عَلَى الْأَشْيَاءِ التَّتِي أَخَذَتْهَا مِنْكُمْ بِغَيْرِ حَقَّ. وَحَصُلَ بِذَ كَائِكَ عَلَى الْأَشْيَاءِ التَّتِي أَخَذَتْهَا مِنْكُمْ بِغَيْرِ حَقّ. فَشَكَرُوا لِصَدِيقِهِم القَدِيمِ عَطْفَهُ ومُسَاعَدَتَهُ . وَاتَّفَقُوا فِيَا فَشَكَرُوا لِصَدِيقِهِم القَدِيمِ عَطْفَهُ ومُسَاعَدَتَهُ . وَاتَّفَقُوا فِيَا بِنَهُمْ عَلَى الْخُطَّة ، التّي يَجِبُ أَنْ تُتّبَعَ بِكُلِ دِقَة ، وَرَأُوا فِيَا بِنَهُمْ عَلَى الْخُطّة ، التّي يَجِبُ أَنْ تُتّبَعَ بِكُلِ دِقَة ، وَرَأُوا أَنْ يَقُومَ غَالِ بُ بِتَنْفِيذِهَا ، وَيَبِيعَ التُّفَا أَنْ تُتَبَعَ لِلْأُمِيرَة ؛ لِأَنْهُ هُو أَنْ يَقُومَ غَالِبٌ بِتَنْفِيذِهَا ، وَيَبِيعَ التُّفَا حَ لِلْأُمِيرَة ؛ لِأَنْهُ هُو أَنْ يَقُومَ غَالِبٌ بِتَنْفِيذِهَا ، وَيَبِيعَ التُّفَا حَ لِلْأُمِيرَة ؛ لِأَنْهُ هُو

الذِي جَرَّبَ تَأْثِيرَ التُّفَاحِ وَالكُمَّشُوَى .

فَلَسِسَ غَالِبُ كُمَا يَلْبَسُ البُسْتَانِيُّونَ، وَغَيَّرَ مَظْهُرَهُ وَشَكْلَهُ، وَأَخَذَ مَعَهُ سَلَّةً مَنْمَلُوءَةً بِالتُّفَّاحِ العجيبِ، وَذَهبَ إِلَى قَصْرِ وَأَخَذَ مَعَهُ سَلَّةً مَنْمَلُوءَةً بِالتُّفَّاحِ العجيبِ، وَذَهبَ إِلَى قَصْرِ الْحَاكِم، وَقَالَ إِنَّ عِنْدَهُ لُقَاحًا لَذِيذًا نَادِرًا لاَ نَظِيرَ لَهُ . وَقَدْ

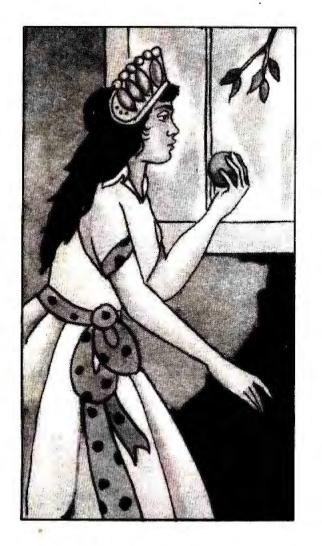

أُعْجِبَ بِهِ كُلُّ مَنْ رَآهُ، وَ تَمَنَّى أَنْ يَذُوقَهُ . فَقَالَ إِنَّهُ خَاصٌ بِالْأُمِيرَةِ ، وَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ شَيْعًا لِأُحَدِ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ الأُمْسُرَةُ خَادِمًا ، لِيَشْتَرَى مِنْهُ كُلَّ مَا مَعَهُ مِنْ هٰذَا التُّفَّاحِ النَّاضِجِ ، الْوَرْدِيّ اللُّوْنِ. فَاشْتَرَاهُ ، وَدَفَعَ لَهُ

الثَّمَنَ ، وَذَهَبَ غَالِبٌ بَائِعٌ التُّفَّاحِ إِلَى حَالِهِ . وَقَامَ الْخَادِمُ بِغَسْلِ التَّفَّاحِ ، وَتَقَدْيِمِه إِلَى سَيّدَتِه، فَأَخَذَت الْأُمِيرَةُ لِنُقَّاحَةً وَأَكُلَتْهَا، فُو جَدَتْهَا لَذِيذَةَ الطَّعْم ، فَأَكَلَتْ تُفَاَّحَتَيْنَ أُخْرَيَيْنِ. وَبَعْدَ أَنْ أَكلَت الأمرة ثَلاثَ تُقاَّحَاتٍ ، بَدَأَتْ تُحِسُ بِأَلَمَ وَشَىءٍ غَرِيبٍ فِي أَنْفَهَا ، فُوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَيْهِ ، فَوَجَدَتْ أَنَّهُ غَيرُ أَنْفِهَا الْعَادِيِّ ، وَأَنَّ طُولَهُ

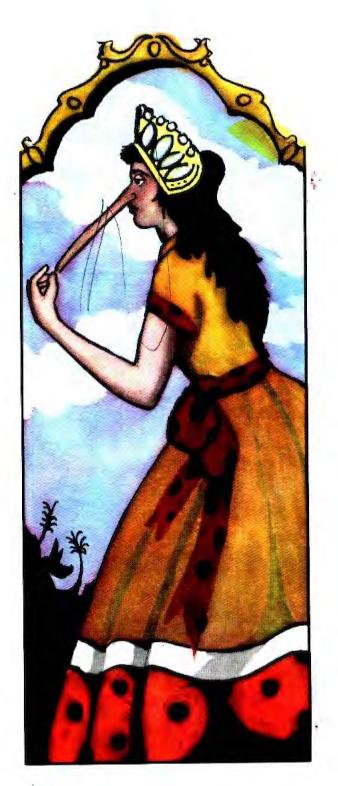



وَ ٱسْتَغَاثَتْ بِأَبِيهَا ، فَحَضَرَ ، ورَأَى هَذَا الْمَنْظَرَ الْعَجِيبَ ، وَرَأَى هَذَا الْمَنْظَرَ الْعَجِيبَ ، وَرَأَى هَذَا الْمَنْظَرَ الْعَجِيبَ ، وَرَأَى أَنْفَها وَأَرْسَلَ إِلَى الطّبيبِ ، فجاء بسرَعَةٍ ، وَرَأَى أَنْفَها



ٱلْمَرَضِ الْغَرِيبِ الْمُؤْلِمِ الْمُخْجِلِ، الْقَبِيحِ الْمَنْظَرِ. وَالأَبُ فِي حَيرَةٍ وَأَضطِرَابٍ . وَالطَّبِيبُ عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الدَّوَاءِ الشَّافِي .

فَأَرْسَلَ الأَبُ الْحَاكِمُ إِعْلَانًا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ يَسْتَدْعِي فِيهِ

الأَطبِّاءَ وَالْجَرَّاحِينَ ، لِعِلاَجِ الأَمِيرَةِ ، مِنْ مَرَضهَا الْغَريبِ .

وَوَعَدَ بِا عُطَاءِ مَن يَشْفِي الأَمِيرَةَ مِن أَ مَرَضِهَا العَجيب جَائزَةً تَمِينَةً لاَ نَظِيرَ لَهَا.

فَحَضَرَ الْأُطِبَّاءُ وَالْجَرَّاحُونَ مِنْ كُلِّ مَدِينَةً ، وَحَاوَلُوا جَمِيعًا عِلاَجَهَا ، وَ بَذَلُوا كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُونَ ، وَجَرَّبُوا كُلَّ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الأَدْوِيَةِ ، وَلَكُنِّ الْأُمِيرَةَ لَمْ تَشْعُرْ بِتَجَسُّنِ مُطْلَقًا . وَآسْتَمَرَّ أَنْ فُهَا يَزِيدُ طُولاً . وَبعد أَنْ مَكَثَتْ أُسْبُوعَينِ فِي عَذَابٍ وَآلاَمٍ وَآلاَمٍ وَعَلاَجٍ بدُونِ فَائِدَةٍ ، حَضَرَ الْجُنْدِيُ عَالِبٌ ، وَقَدْ لَبِسَ مَلاَبسَ طَبيبٍ ، وَغَيَّرَ مَظْهُرَهُ ، وَمَثَلَ دَوْرَ الطَّبِيبِ تَمْثِيلاً مَلابسَ طَبيبٍ ، وَغَيَّرَ مَظْهُرَهُ ، وَمَثَلَ دَوْرَ الطَّبِيبِ تَمْثِيلاً مَلابسَ طَبيبٍ ، وَغَيَّرَ مَظْهُرَهُ ، وَمَثَلَ دَوْرَ الطَّبِيبِ تَمْثِيلاً وَمَعَهُ مَنَ الْكُمُثَّرَى . فَبَحَثَ إِلَى الْقَصْرِ لِعِلاَجِهَا ، وَمَعَهُ وَمَعَهُ مِنَ الْكُمُثَّرَى . فَبَحَثَ

حَالَهَا ، وَقَالَ إِنَّهُ يَسْتَطِيعُ شِفَاءَهَا مِنْ

مَرَضِهَا، وَلَكُنِتُهَا تَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرِ مِنَ الزّيارَاتِ وَالتَّجَارِبِ. وَ لِيَزيدَ عُقُو بَتَهَا سَأَلَهَا عَن السّبَبِ فِي هَذَا الْمَرَض ، فَقَالَت ْ إِنَّهَا أَكَلَتْ ثَلَاثًا مِنْ هَذَا التُّنقَّاحِ ، فَحَدَثَ لَهَا مَا حَدَثَ. فَقَالَ لَهَا : أَرِينِي تُقَاَّحَةً مِنْهُ ، فَقَدَّ مَتْ لَهُ تُقَاَّحَةً ، فَقَطَعَ مِنْهَا جُزْءًا صَغِيرًا ، وَأَمَرَهَا بأَكُلِه ؛ لِيَرِي النَّتِيجَةَ . وَوَعَدَهَا بزيارَ تِهَا غَدًا ، لِيَرَاهَا مَرَّةً أُخْرَى ، وَيَرَى أَثَرَ هَٰذَا التُّفَّاحِ. وَ فِي الصَّبَاحِ حَضَرَ ثَانيَةً لِيَرَى النَّتيجَةَ ، فَوَجَدَهَا سَيَّئَةً ، وَقَدْ طَالَ أَنْفُهَا . فَزَادَ قَلَقُ الأَمِيرَةِ ، وَآشْتَدَّ خَوْفُهَا . وَفِي هَذَا الْيَوْمِ قَدَّمَ لَهَا الطَّبيبُ غَالِبٌ جُزْءًا صَغِيرًا مِنَ الْكُمُّتُّرَى الَّتِي مَعَهُ ، وَقَالَ لَهَا : أَنَا مُتَأَكِّدٌ تَمَامَ التَّأَكُّدِ ، أَنَّكِ سَتَشْعُرِينَ بِتَحَسُّنِ كَبِيرٍ إِذَا أَكَلْتِ هَذَا الدَّوَاءَ. وَوَعَدَهَا بِالزَّيارَةِ فِي اليَوْمِ التَّالِي .

وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي حضَرَ الطَّبِيبُ غَالِبٌ، وَرَآهَا، وَسَأَلَهَا عَنِ

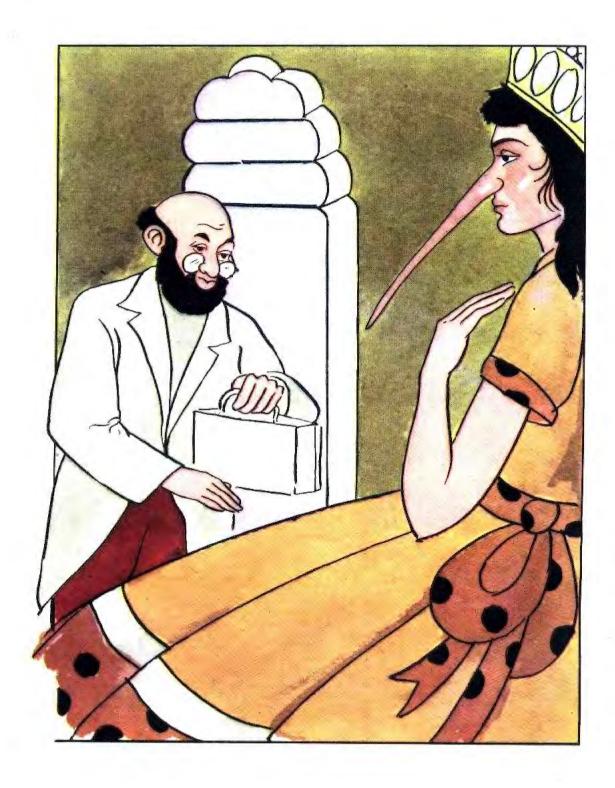

النَّتيجَةِ . فَأَجَابَتْ : إِنِّى أَشْعُرُ بِتَحَسُّنِ كَبِيرٍ ، وَصَارَ الأَنْفُ أَقْضَرَ مِمَّا كَانَ ؛ فَطُولُهُ الآنَ أَرْبَعَةُ أَمْتَارٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مِثَاتٍ مِنَ الأَمْنَارِ .

وَلِكُنْ يُخِيفَ الأَمِيرَةَ ، وَيَتَمَكَّنَ مِنَ الْحُصُولِ عَلَى الْهَدَايا التَّكُالِيةُ اللهِ التَّكُونَ مِنَ التَّعْلَاحِ ، وَيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّعْلَاثِ التَّيْقَاحِ ، وَيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّعْلَاثِ التَّيْقَاحِ ، وَوَعَدَهَا أَنْ يَرُورَهَا فِي الْغَدِ .

وَفِي صَبَاحِ الْغَدِ حَضَرَ ، فَوَجَدَهَا حَزِينَةً ، وَوَجَدَ حَالَةَ أَنْ فِهَا سَيِّئَةً .

فَقَالَ لَهَا الطّبِيبُ: إِنَّ الدَّواءَ الذِي أَعْطَيْتُكِ إِيَّاهُ هُو العِلَاجُ الوَحِيدُ لِمَرَضِكِ . وَلا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ غَيْرِي . وَقَدْ مُرَ أَيْتِ الوَحِيدُ لِمَرَضِكِ . وَلا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ غَيْرِي . وَقَدْ مُرَ أَيْتِ تَحَسُّناً كَبِيرًا عَلَى يَدِي ، وَصَارَ أَنْ فُكِ قَصِيرًا، بَعْدَ أَنْ كَانَ طُولُهُ مِثَاتٍ مِنَ الأَمْتَارِ . وَقَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَسُواً مِمَّا كَانَ . فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الأَمْرِ شَيْءٍ مُعَارِكُ مُعَارِكِ وَشِفائكِ . وَشَفائكِ . فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الأَمْرِ شَيْءٍ مُعَارِكُ مُعَالِكِ وَشِفائكِ .

وَ إِن َ عَ أَعْرِفُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ قُوَّةَ الدَّوَاءِ النَّذَى أُعَالِجُكَ به . وَ إِن َ كَبْتِ بَعْضَ الذُّنُوبِ . وَ يَظْهُرُ لِي أَنَّكِ قَدْ أَغْضَبْتِ اللّه ، وَ ار ْ تَكَبْتِ بَعْضَ الذُّنُوبِ . وَ لَنْ يَتِمَّ الْعِلاجُ إِلاَّ إِذَا طَهَرَ ْ تَفْسَكِ مِنَ الذَّنُوبِ ، وَ أَر ْ ضَيْتِ اللّه مَ وَ أَوْ ضَيْتِ اللّه مَ وَ أَعْطَيْتِ كُلُّ إِنْسَانِ حَقَّه . اللّه مَ وَ أَعْطَيْتِ كُلُّ إِنْسَانِ حَقَّه .

فَأَنكَرَتِ الْأَميرَةُ بِشِدَّةٍ أَنَّهَا ارْ تكبَتْ ذَنْبًا أَوْ خَطأً ، وَقَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تُغْضِبِ اللّهَ مُطْلَقًا.

فَقَالَ لَهَا غَالِبٌ ؛ لا فَائدَةَ مِنَ الْإِنكَارِ يَا سَيِّدَ تِنَى . قُولَى مَا تُولِهُ لَكِ . مَا تُحِبِينَ ، وَلَـكِنْنِى صَادِق فِيما أَقُولُهُ لَكِ . مَا تُحِبِينَ ، وَلَـكِنْنِى صَادِق فِيما أَقُولُهُ لَكِ . وَأَنْتِ مُذْ نِبَة . وَسَتَمُوتِين مِن هذا الْمَرَضِ الْخَبِيثِ إِذَا لَم تَقُولَى الْحَقَ ، وَتَعْتَرِفَى بِذَنْبِكِ ، وَتَتُوبِى إلى رَبك .

ثُمَّ ذَهَبَ الطَّبَيبُ إِلَى الحَاكِمِ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ حَالَتَهَا قَدْ سَاءَتْ، بَعْدَ أَنْ تَحَسَّنَتْ كَثَيرًا ، وأَنَّ العِلاجَ لَنْ يَتِمَّ ، إِلاَّ إِذَا اعْتَرَفَتْ بِمَا حَدَث مِنْهَا ، وَرَدَّت الحُقوقَ إِلَى أَصْحَابِهَا .

فَطَلَبَت الأمِيرَةُ مِنَ الْجارِيَةِ أَنْ تُحْضِرَ هٰذهِ الأَشْياءَ الثَّلاثَةَ. فَأَحْضَرَتْهَا ، وَقَدَّمَتْهَا الْأَمِيرَةُ إِلَى الطّبِيبِ ، وَرَجَتْهُ أَنْ يُرْجِعَها إِلَى أَصْحابها ، وَقَدْ وَصَفَتْهُمْ لَهُ .

وفى اللَّحْظَةِ الَّتِى تَسَلَّمَ فيها هذهِ الْهَدَايا الثّمينَةَ ، كَبِسَ الرِّداءَ العَجِيبَ ، وَأَعْطاهَا كُمثَّرُى كامِلَةً ، فَأَ كَلَتْها ، وَرَجَعَ الرِّداءَ العَجِيبَ ، وَأَعْطاهَا كُمثَّرُى كامِلَةً ، فَأَ كَلَتْها ، وَرَجَعَ أَنفُها إِلَى حَالَتِهِ الطَّبيعِيَّةِ ، وشُفيت مِن مرَضِها تَمامَ الشِّفاء .

ولَمْ يَنْتَظِر الطَّبِيبُ شَيئًا مِنَ المُكافَأَةِ وَالنَّجْزَاءِ . وَلَمْ يَنْتَظِر الطَّبِيبُ شَيئًا مِنَ المُكافَأَةِ وَالنَّجْزَاءِ . وَجَدَ نَفْسَه مَعَهُما . وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَعَ صَدِيقَيْه . فَفِي الْحالِ وَجَدَ نَفْسَه مَعَهُما . وَقَدْ عَاشَ الْأَصْدِقَاءُ الثَّلاثَةُ مَعًا عِيشَةً سَعِيدَةً كُلُّها تَعَاوُن وَقَدْ عَاشَ الْأَصْدِقَاءُ الثَّلاثَةُ مَعًا عِيشَةً سَعِيدَةً كُلُّها تَعَاوُن وَمَحَبَّة وَإِخْلاص وَ الشَّمَرُ وا أَصْدِقاءَ مُخْلِطِينَ طُولَ الْحَياةِ . وَاسْتَمَرُّوا أَصْدِقاءَ مُخْلِطِينَ طُولَ الْحَياةِ .



## أُسئلة في القصة :

- (١) كيف عومل الجنود الثلاثة بعد انتهائهم من الحرب ؟
  - (٢) ما المعاملة التي كان يجب أن يعاملوا بها ؟
- (٣) كيف حافظوا على أنفسهم من الحيوانات في الغابة ؟
  - (٤) بماذا شعر القزم حينها سمع حكاية الجنود الثلاثة ؟
    - (٥) ما الهدايا التي أهداها إليهم ؟
      - (٦) ما فائدة الكيس العجيب ؟
      - (٧) ما فائدة الدواء العجيب ؟
    - ( ٨ ) ما فائدة البوق العجيب ؟ وكيف يستعمل ؟
      - ( ٩ ) لماذا فضل الجنود الرحلات حول العالم ؟
        - (١٠) لماذا أُحبوا الحياة المنزلية في النهاية ؟
          - (١١) كيف حصلت الأميرة على الكيس ؟
          - (۱۲) لماذاً نسى الجندى الانتفاع بالرداء ؟
    - (١٣) ماذا حدث بعد أن نفخ الجندى في البوق ؟
- (١٤) ما الحيلة التي احتالت بها الأميرة للحصول على البوق ؟
  - (١٥) كيف انتصرت الأميرة بحيلتها على الجيش.؟
  - (١٦) ماذا فعلت الأميرة حينًا ذهبت إلى المعسكر ؟

- (١٧) لماذا ترك الجنود خيامهم ؟
- (١٨) كيف حصلت الأُميرة على البوق ؟
  - (١٩) عاذا نصحت الجارية ؟
- (٢٠) كيف عاش الجنود الثلاثة بعد أن ضاعت ثروتهم كلها ؟
  - (٢١) ماذا حدث للجندى بعد أن أكل التفاح السحرى ؟
    - (٢٢) كيف تقابل الجنود الثلاثة بعد أن افترقوا ؟
      - (٢٣) عاذا عولج أَنفه الطويل ؟
      - (٢٤) كيف حصل الجنود على الهدايا ثانية ؟
      - (٢٥) ماذا حدث للأميرة بعد أن أكلت التفاح ؟
        - (٢٦) كيف عالج الجندي الأميرة ؟
    - (٢٧) اكتب في موضوع تختاره من الموضوعات الآتية :
      - (١) الهدايا الثلاث.
      - (ب) الأُميرة الذكية الماكرة.
        - (ج) الأَنف الطويل.
        - ( د ) الجنود الثلاثة .
- ( ه ) كيف حصل الجندى من الأميرة على الهدايا الثلاث ؟
  - (٢٨) اذكر هذه القصة بعبارة من عندك .
  - (٢٩) ما المناظر التي أُعجبت بها في هذه القصة ؟